

## صدق التوبة

رسوم عبد الشافي سيد بقلم عبد الحميد عبد المقصود

الناكس المؤسسة العديثة العديثة العديثة للغريثة العديثة العديثة

كَانَ مِنْ عَادَةِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، إِذَا هَمُّ بِالْخُرُوجِ لِلْعَزُّوِ ثِنِي غَزُوةٍ مِنَ الْعَزَوَاتِ، أَنَّ يَأْمُرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّجَهُّزِ وَالاسْتِعْدَادِ لِلْخُرُوجِ لِلْعَزُّوِ فِي سَبِيلِ اللهِ ..

وَكَانَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، يُخْفِى عَنْ أُصْحَابِهِ الْجِهَةَ الَّتِى يَقْصِدُهَا فِي غَزْوِهِ ، حَتَّى لَا يَقَسَرُّبَ خَبَرُ الْعَزْوِ إِلَى أَعْدَائِهِ ، وَحَتَّى يَقْصِدُهَا فِي غَزْوِهِ ، حَتَّى لَا يَقَسَرُّبَ خَبَرُ الْعَزْوِ إِلَى أَعْدَائِهِ ، وَحَتَّى يَتُوافَرَ لِجَيْشِ المُسْلِمِينَ عُنْصُرُ الْمُفَاجَأَةِ فِي الانْقِضَاضِ عَلَى يَتُوافَرَ لِجَيْشِ المُسْلِمِينَ عُنْصُرُ الْمُفَاجَأَةِ فِي الانْقِضَاضِ عَلَى عَدُوْهِمْ ..

وَكَانَ الصَّحَابَةُ (رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ)، يُطِيعُونَ الرَّسُولَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، حَتَّى إِذَا أُخَذَ جَيْشُ المُسْلِمِينَ كُلَّ اسْتِعْدَادَاتِهِ تَحَرِّكَ إِلَى الجِهَةِ الَّتِي يَقْصِدُهَا النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي



وَكَانَ أَثْرِيَاءُ الصَّحَايَةِ أَمْثَالُ (عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ)، و (أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ) ، و (أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ) . ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .. يُشَارِكُونَ بِأَمْوَالِهِمْ فِي تَجْهِينِ جَيْشِ المُسْلِمِينَ، وَإِمْدَادِهِ بِالسَّلَاحِ والطَّعَامِ .. وَقَدْ جَهَّزُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) جَيْشَ (العُسْرَةِ) بِكَامِلِهِ ..

وَكَانَ الرَّسُولُ ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ يَأْذَنُ لِلْمَرْضَى والصَّعْفَاءِ وَكِبَارِ السَّنِّ ، مِنَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِ الحُرُوجِ لِلْقِتَالِ ، لِأَنَّهُمْ لَا يَتَحَمَّلُونَ مَشَقَّةً السَّفَرِ الطَّوِيلِ فِي حَرِّ الصَّحْرَاءِ ، والقُدْرَةَ عَلَى قِتَالِ الأَعْدَاء . .



وَكَانَ يُوجَدُ بَيْنَ الِمُسْلِمِينَ فَقَرَاءُ يُحِبُّونَ الخُرُوجَ مَعَ الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِلْغُرُّوِ ، لَكِتَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الأَسْلِحَةَ الَّتِي يُقَاتِلُونَ بِهَا ، وَلَا الدَّوَابُ الْتِي تَحْمِلُهُمْ إِلَى مَيْدَانِ الْغُرُّوِ .. وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ بِهَا ، وَلَا الدَّوَابُ الْتِي تَحْمِلُهُمْ إِلَى مَيْدَانِ الْغُرُو .. وَكَانُوا يُلِحُونَ عَلَى الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي الحُرُوجِ مَعَهُ لِلْحُونَ عَلَى الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، يَبْدُلُ أَقْصَى جَهْدِهِ لِلْعُرُو .. وَكَانَ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، يَبْدُلُ أَقْصَى جَهْدِهِ لِلْعُولُ لَهُمُ الدُّوابُ الَّتِي تَحْمِلُهُمْ إِلَى مَيْدَانِ الْقِتَالِ ، فَإِذَا لُمْ تَتَوَقَّرُ هَذِهِ لِلْمُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَعْفِيهِمْ مِنَ الدُّورَابُ لِحَمْلِهِمْ ، كَانَ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَعْفِيهِمْ مِنَ الدُّورُوجِ لِلْقِتَالِ ..

وَكَانَ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنْ هَوُّ لَاء الْفُقَرَاء يُفَضَّلُونَ الْخُرُوجَ مَعَ الْجَيِّ وْيَقْطَعُونَ الصَّحْرَاءَ فِي حَرُّ الصَّيِّفِ، أَوْ بَرْدِ الشُّتَاء، مَاشِينَ عَلَى الْأَقْدَامِ خُبًّا فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ ورَسُولِهِ وَطَمَعًا فِي الْفَوْزِ بِالنَّصْرِ أَوِ الشَّهَادَةِ وَحِينَمَا قَرَّرَ الرَّسُولُ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْخُرُوجَ فِي غَزْوَةِ ( تَبُوكِ ) جَمَعَ أَصْحَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ سَيَخُرُجُ فِي جَيْشٍ كَبِيرٍ لِغَزْوِ الرُّومِ الَّذِينَ احْتَشَدُوا فِي جَيْشٍ كَبِيرٍ عَلَى حُدُودِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ مُهَدَّدِينَ أَمْنَ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ هُنَاكَ ، وَمُهَدَّدِينَ أَمْنَ الدَّوْلَةِ الْعَرَبِيَّةِ هُنَاكَ ، وَمُهَدَّدِينَ أَمْنَ الدَّوْلَةِ الْعَرَبِيَّةِ هُنَاكَ ، وَمُهَدِّدِينَ أَمْنَ الدَّوْلَةِ الْإَسْلَامِيَّةِ النَّاشِيَّةِ .. أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ حَتَّى يَأْخُذُوا عُدَّتُهُمْ لِلسَّقَرِ الطَّويلِ وَقِتَالِ الرُّومِ . وَأَمَرَ الرَّسُولُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَجَهَّزُوا لِلْحُرُوجِ الطَّويلِ وَقِتَالِ الرُّومِ . وَأَمَرَ الرَّسُولُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَجَهَّزُوا لِلْحُرُوجِ فِي سَبِيلِ وَقِي اللهِ مُ رَايَةِ الإسْلَامِ عَالِيَةً خَفَّاقَةً ..



وَكَانَ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ تَلَقُّوا أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ بِالتَّجَهُّزِ لِلْحُرُوجِ لِلْقِتَالِ ، ثَالَاثَةٌ مِنْ كِرَامِ الصَّحَابَةِ السَّابِقِينَ إِلَى الإسْلَامِ وَهُمَّ :

> الصُّحَابِيُّ الجَلِيلُ (كَعْبُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ) وَالصُّحَامِيُّ الجَلِيلُ ﴿ مُوَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعُمَرِيُّ ﴾ .. وَ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ ﴿ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ ﴾ ...

> > \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ جَمِيعًا ..

اسْتَعَدَّ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ لِلْحُرُوجِ إِلَى ﴿ تَبُوكَ ﴾ مَعَ الرُّسُولِ ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، بَيْنَمَا بَقِيَ هَوُّ لَاءِ الصَّحَابَةُ الظَّلَاثَةُ دُونَ أَنْ يَتَجَهَّزُوا لِلْحُرُوجِ لِلْعَزُو ...

كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمْلِكُ سِلَاحَهُ الَّذِي سَيُحَارِبُ بِهِ ، وَكَانَ يَمْلِكُ الدَّابَّةَ الَّتِي سَتَحْمِلُهُ إِلَى (تَبُـوكَ) .. وَكَانَ يَمْلِكُ الْمَالَ الَّذِي سَيَشْتَرِى بِهِ طَعَامَهُ ، الَّذِي يَكُفِيهِ طُوَالَ فَتْرَةِ الْعَـرَّوِ ..

كَانَ ﴿ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ ﴾ يَخُرُجُ لِيُجَهِّزَ نَفْسَهُ لِلْعَزُّو ، وَفِي كُلِّ مَرَّةِ كَانَ يَرْجِعُ دُونَ أَنْ يُعِدُّ جِهَازَهُ ... وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ كَانَ ﴿ كَعْبُ بَنُ مَالِكِ } يَقُولُ لِنَفْسِهِ :

> أَنَّا قَادِرٌ عَلَى تَجْهِيزِ نَفْسِي ، إِذَا أُرَدُّتُ ذَلِكَ وَهَكَذَا مَضَى الْوَقْتُ ..

مَرٌّ يَوْمٌ وَرَاءَ يَوْمٍ ، وَلَمْ يَثْتَهِ مِنْ إعْدَادِ نَفْسِهِ لِلْحُرُوجِ لِلْقِتَالِ

وَ ذَاتَ صَبَاحٍ أَكْمَلَ جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعَ اسْتِعْدَا دَاتِهِ ، وَأُصْبَحَ ﴿ جَاهِزًا لِلتَّحَرُّكِ إِلَى (تُبُـوكَ) ..



اسْتَغْرَضَ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْجَيْشَ، واطَّمَّأَنَّ عَلَى سِلَامَةِ جَمِيعِ أَفْرَادِهِ، واسْتِغْدَادِهِمْ لِلْغُزُّوِ .. ثُمَّ أَوْصَاهُمْ أَلَّا يَقْتُلُوا النَّسَاءَ وَلَا الْأَطْفَالُ وَلَا كِبَارَ السِّنِّ، وَأَلَّا يَقْطَعُوا الزَّرْعَ أَوْ يَحْرِقُوهُ، وَأَنْ يَقْتَصِرُوا فِي قِتَالِهِمْ عَلَى جَيْشِ الْعَدُو فَقَطْ ..

وَأَخِيرًا أَصْدَرَ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَوَامِرَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَوَامِرَهُ إِلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَوَامِرَهُ إِلَى الْجَيْشِ بِالتَّحَرُّكِ .. فَعَادَرَ جَيْشُ الْمُسَلِمِينَ الْمَدِينَةَ المُنَوَّرَةَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى (تَبُوك) ..

كَانَ الطَّرِيقُ إِلَى ( تَبُوك ) شَاقًا ، حَيْثُ أَنَّ الْوَقْتَ صَيُفٌ ، وَحَرَارَةُ الشَّمْسِ الْحَارِقَةُ تُلْفَحُ الوُجُوة .. لَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ خَرَجُوا لِلْعَزُّو مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، تُحَمَّلُوا الْجُوعَ وَالْعَطَشَ وَمَشَقَةَ الطَّرِيقِ الطَّرِيلِ ، لِأَنَّهُمْ يَطْمَعُونَ فِي الْفَوْزِ بِرِضْوَانِ وَالْعَطَشَ وَمَشَقَةَ الطَّرِيقِ الطَّرِيلِ ، لِأَنَّهُمْ يَطْمَعُونَ فِي الْفَوْزِ بِرِضْوَانِ اللهِ ، وَالْعَطَشَ وَمَشَقَةَ الطَّرِيقِ الطَّرِيلِ ، لِأَنَّهُمْ يَطْمَعُونَ فِي الْفَوْزِ بِرَضْوَانِ اللهِ ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَادِرٍ عَلَى الْقِتَالِ ، وَاللهِ ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَادِرٍ عَلَى الْقِتَالِ ، وَاللهِ ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ قَادِرٍ عَلَى الْقِتَالِ ، وَأَنْ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ قَادِرٍ عَلَى الْقِتَالِ ، وَأَنْ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ قَادِرٍ عَلَى الْقِتَالِ ، وَأَنْ عِقَابَ مَنْ يَتَحَلَّفُ عَنْ أَذَاءِ هَذَا الْفَرْضِ دُونَ عُذْرٍ قَاهِرٍ ، أَنْ الْجَهَامُ عَنْ أَذَاءٍ هَذَا الْفَرْضِ دُونَ عُذْرٍ قَاهِرٍ ، أَنْ الْعَرْضُ عَنْ أَذَاءٍ هَذَا الْفَرْضِ دُونَ عُذْرٍ الْمَسْلِمِ اللهُ عَلَى الْمُعْرِقَةِ شَمْسِ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ عَلَالِ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى الْعَلَى الْمُعْرَقَةِ اللهُ اللهُ

وَعَلِمَ (كَعُبُ بْنُ مَالِكِ) بِتَحَرُّكِ الْجَيْشِ وَخُرُوجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى (تَبُوكَ) فَحَزِنَ لِلَّالِكَ حُزْنًا شَدِيدًا .. وَقَرَّرَ أَنْ يُسَارِعَ إِلَى اللَّحَاقِ بِالْجَيْشِ ، دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ اسْتِعْدَادَهُ لِلْحَرْبِ ، لَكِنَّهُ تَرَاجَعَ فِي آخِرِ لَحُظَةٍ ..

وَأُصْبَحَ كُلَّمَا غَاذَرَ يَيْتَهُ وَسَارَ فِي شُوَارِعِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ، لَا يَرَى إلَّا ضُعْفَاءَ المُسْلِمِينَ ، أَوِ الْمَرْضَى ، أَوْ كِبَارَ السِّنِ ، أَوْ الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى تَجْهِيزِ أَنْفُسِهِمْ لِلْقِتَالِ ، وَهُمُّ الَّذِينَ أَذِنَ لَهُمُ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالْبَقَاء ، وَعَدَمِ الْحُرُوجِ لِلْعَزْوِ ...

وَأَصْبَحَ (كَغَبُ بُنُ مَالِكِ) كُلَّمَا ثَذَكَّرَ قُعُودَهُ وَتَكَاسُلَهُ عَنِ
الْحُرُوجِ لِلْقِتَالِ دُونَ أَى عُذْرٍ مِنَ الْأَعْذَارِ، يَحْزَنُ خُزْنًا شَدِيدًا،
وَيُكَرِّرُ قَوْلَهُ : يَا لَيْتَنِي لَحِقْتُ بِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ .. يَالَيْتَنِي لَمُ

أَدُ لُدُّ مُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو



مَاذًا سَأَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ حِينَمَا يَعُودُ مِنَ الْعَزْوِ وَيَسْأَلُنِي عَنِ سَبَبٍ تَحَلَّفِي؟ وَأَيُّ عُذْرٍ سَوْفَ أَعْتَذِرُ بِهِ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ؟

وَكَانَ كُلِّ مِنَ الصَّحَابِيَّيْنِ الْجَلِيلَيْنِ (مَرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ) وَ (هِلَالُ ابْنُ أُمَيَّةَ ﴾ يُكَرِّرُ عَلَى نَفْسِهِ هَذِهِ الأُسْئِلَةَ ، فَقَدَ تُخَلِّفًا هُمَا أَيْضًا عَنِ الْعَزْوِ دُونَ أَيْ عُذْرٍ مَقْبُولٍ .:

\*\*\*



وَأَمَّا مَاكَانَ مِنْ أَمْرِ جَيْشِ الرَّومِ، فَإِنَّهُمْ جِينَمَا عَلِمُوا مِنْ جَوَاسِيسِهِمْ بِحُرُوجِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ، يَقُودُهُ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِنَفْسِهِ لِعَزْوِهِمْ، فَرُوا عَائِدِينَ إِلَى دَاخِلِ بِلَادِهِمْ، وَلَمْ يَشْتَبِكُوا مَعَ المُسْلِمِينَ فِي قِتَالِ ..

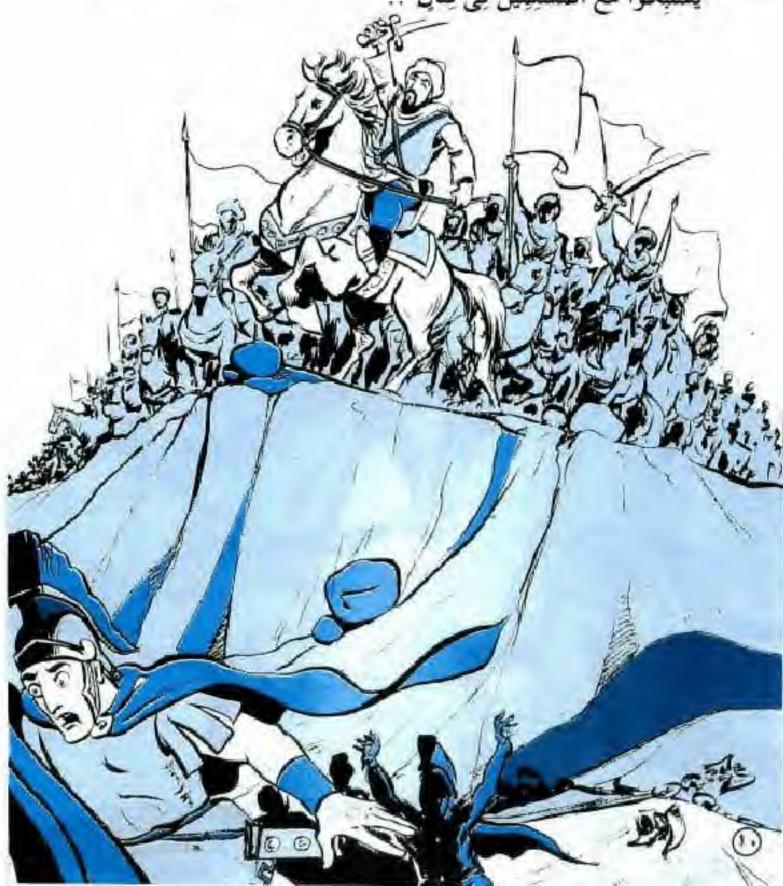

وَهَكَذَا كَفَى اللهُ الْمُسْلِمِينَ الْقِتَالَ ، وَحَقَّقَتِ الْعَزُوَةُ هَدَفَهَا فِى الْقَضَاءِ عَلَى تَهْدِيدَاتِ الرُّومِ لِلْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَلِلدَّوْلَةِ الإسْلَامِيَّةِ النَّاشَةِ .

وَهَكَذَا قَادَ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جَيْشَ المُسْلِمِينَ عَائِدًا بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ

وَعَلِمَ (كَعُبُ بُنُ مَالِكِ) بِعَوْدَةِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَزُوةِ (بَيْسُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَزُوةِ (بَيْوك) وَعَلِمَ أَنَّ الوَّسُولَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، قَلدَ سَأَلَ عَنْهُ فِى رَبُوك وَعَرَف بِقَعُودِهِ عَنِ الْحُرُوجِ لِلغَزْهِ، فَحَزِن (كَعُبُ) حُزْنًا شَيْوك وَعَرَف بِقَعُودِهِ عَنِ الْحُرُوجِ لِلغَزْهِ، فَحَزِن (كَعُبُ) حُزْنًا شَيْوك وَعَرَف مَيَتَعَلَّلُ بِهَا لِلرَّسُولِ شَيْويدًا، وَأَحَدَ يَسْتَعْرِضُ الأَعْدَارَ الكَاذِبَةَ الَّتِي سَيَتَعَلَّلُ بِهَا لِلرَّسُولِ رَصَلًى اللهُ عَنْ سَبِ تَحَلَّفِهِ ...



لَكِنْ كُلِّ مِنْهُمْ كَانَ فِى دَاخِلِهِ يَشْعُرُ بِالذَّنْبِ وَالحُجَلِ، لِأَنَّهُ سَيَتَعَمَّدُ الْكِنْ كُل الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ ﴾ . .

وَأَخِيرًا هَدَى اللهُ الصَّحَابَةَ الظَّلَاثَةَ إِلَى أَنَّ يَقُولُوا الْحَقِيقَةَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَلَيْنْتَظِرُ كُلُّ مِنْهُمُ الْحُكْمَ الَّذِى سَيَحُكُمُ بِهِ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَيْهِ ...

## \*\*

وَصَلَ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى رَأْسِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ...

وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أَنْ يَيْدَأُ بِدُخُولِ الْمَسْجِدِ، فَيُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلهِ تَعَالَى، ثُمَّ يَجْلِسُ لِيَتَفَقَّدَ أُخْوَالَ الْمُسَلِمِينَ ...

 وَكَانَ مِنْ بَيْنِ اللَّذِينَ جَاءُوا إِلَى الْمَسْجِدِ أَكُثْرُ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنَ المُنَافِقِينَ ، اللَّذِينَ تَحَلَّفُوا عَنِ الْحُرُوجِ لِعَزْوَةِ تَبُوك .. أَحَدَ كُلُّ وَاحِدِ المُنَافِقِينَ ، اللَّذِينَ تَحَلَّفُوا عَنِ الْحُرُوجِ لِعَزْوَةِ تَبُوك .. أَحَدَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْ هَوَ لَاءِ الْمُنَافِقِينَ يُيْدِى أَعْدَارَهُ ، وَيَحْلِفُ لِلرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ هَوْلَاءِ الْمُنَافِقِينَ يُيْدِى أَعْدَارَهُ ، وَيَحْلِفُ لِلرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، أَنَّهُ مَا تُحَلَّفَ عَنِ الْحُرُوجِ لِلْعَزْوِ إِلَّا لِعُذْرِ قَاهِر ..





وَحَضَرَ (كَعْبُ بُنُ مَالِكِ) فَسَلَّمَ عَلَى الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) السَّلَامَ بِالبَّسِامَةِ غَاضِبَةٍ .. ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ، فَجَلَسَ (كَعْبُ) أَمَامَهُ .. وَسَأَلَهُ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ سَبَبِ تَخَلَّفِهِ عَنِ الْحُرُوجِ مَعَهُ لِلْعُزْوِ .. فَأَجَابَ (كَعْبُ) فِي صِدْقِ :

وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، لَنُ أَكْدِبَ عَلَيْكَ ، حَتَّى تُرْضَى عَنِّى ، وَتَغْفِرَ لِي تَحُلِّفِى عَنِّى ، وَتَغْفِرَ لِي تَحُلِّفِى عَنِ الْحُرُوجِ لِلْجِهَادِ ، فَيَفْضَحَ اللهُ كَذِبِى عِنْدَك . . واللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَاكَانَ لِمي مِنْ عُذْرٍ يَمْنَعْنِي عَنِ الْحُرُوجِ لِلْجِهَادِ . . فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ مَاكَانَ لِمي مِنْ عُذْرٍ يَمْنَعْنِي عَنِ الْحُرُوجِ لِلْجِهَادِ . . فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ مَاكَانَ لِمي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) بِقَوْلِهِ :

امّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ .. فَقُـمْ حَتَّى يَقْضِى اللهُ فِيكَ » أَى أَنَّ الرَّسُولَ ( صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) لَمْ يَقْضِ فِيهِ بِحُكْمٍ ، بَلْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَلْزُمَ دَارَهُ ، وَيَنْتَظِرَ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ ...
 يَلْزُمَ دَارَهُ ، وَيَنْتَظِرَ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ ...

حَرَجَ ﴿ كَعْبُ ثِنَّ مَالِكِ ﴾ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ حَزِينًا ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ

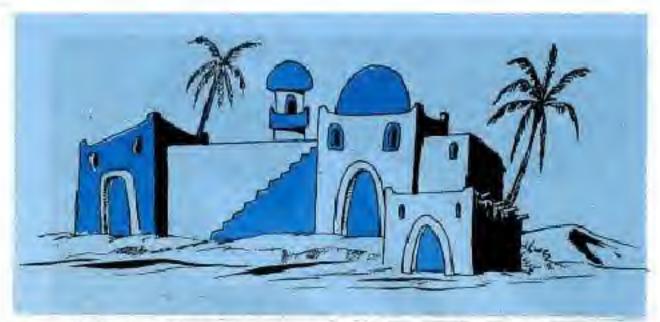

﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ ، وَلَمْ يَسْتَعُفِرْ لَهُ ، كُمَّا فَعَلَ مَعَ
 الْمُحَلَّفِينَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيْهِ ..

وَلَجِقَ بِهِ فِي الطُّرِيقِ ، بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا لَهُ :

لِمَاذَا لَمْ تَعْتَذِرُ لِرَسُولِ اللهِ بِأَيِّ عُذْرٍ ، حَتَّى يَرْضَى عَنْكَ ، كَمَا اعْتَذَرَ الْمُحَلِّفُونَ مِنَ المُنَافِقِينَ ؟

وَمَازَالُوا يُؤْتِنُونِ ، حَتَّى هَمَّ بِأَنَّ يَرْجِعَ إِلَى الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، فَيَعْتَذِرَ لَهُ بِأَى عُذْرٍ يَقْبَلُهُ .. لَكِنَّهُ تَرَاجَعَ عَنْ ذَلِكَ فِى آخِر لَحْظَةٍ ..

وَعَلِمُ (كَعْب) مِنْهُمْ أَنَّ هُنَاك اثْنَيْنِ مِنْ كِرَامِ الصَّحَابَةِ هُمَا (مُرَارَةُ بُنُ الرَّبِيعِ) وَ (هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةً) قَدْ تَحَلَّفًا مِثْلَهُ عَنِ الْحُرُوجِ، (مَرَارَةُ بُنُ الرَّبِيعِ) وَ (هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةً) قَدْ تَحَلَّفًا مِثْلَهُ عَنِ الْحُرُوجِ، وَلَمْ يَكْدِبًا مِثْلَهُ عَلَى الرَّسُولِ، وَأَنَّ الرَّسُولَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) ، قَدْ أُمْرَهُمُا مِثْلَهُ بِالْتِزَامِ دَارَيْهِمَا .. كَمَا أُمْرَ الرَّسُولُ الْمُسْلِمِينَ فِلْ الْمُسْلِمِينَ بِالْجُنِبَابِ الظَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلَفُوا، وَعَدَمِ الْحَدِيثِ مَعَهُمْ ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ فِي أُمْرِهِمْ ..



لَزِمَ (مَرَارَةُ بُنُ الرّبِيعِ) وَ (هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةً) دَارَيُهِمَا والجَتَنَبَهُمَا التَّاسُ، وَظُلَّا يَيْكِيَانِ حُزْقًا وَأُسَفًا ..

أُمَّا رَكَعْبُ بْنُ مَالِكِ ) فَكَانَ يَخْرُجُ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ يَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ ، فَلَا يُكَلِّمُهُ أَحَدٌ .. وَكَانَ يَأْتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَيُلْقِي إِلَيْهِ بِالسَّلَامِ ، وَهُوَ لَا يَدْرِى هَلَ رَدَّ عَلَيْهِ الرَّسُولُ السَّلَامَ أُمْ لَا ..

وَهَكَذَا حَقَى ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رُحْبَتْ ، وَظَنَّ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ..

و ذات يَوْمِ كَانَ (كَعْبُ) يَسِيرُ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ ، فَسَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنُ جَاءُوا يَبِيعُونَ الطَّعَامَ بِالْمَدِينَةِ ، وَهُوَ يُتَادِيهِ :

يَاكَعُبُ بْنَ مَالِكِ .. يَاكَعُبُ بْنَ مَالِكِ ..

فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ كَعْبُ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ خِطَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ ، فَفَتَحَ ابْنُ مَالِكِ الْخِطَابَ وَقَرَأَ فِيهِ :



أُمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَعْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ يَقْصِدُ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ . . وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ ، فَالْحَقْ بِنَا نُواسِكُ .

أَى أَنَّ مَلِكَ غَسَّانَ قَلْمَعَلِمَ بِاغْتِزَالِ المسْلِمِينَ لِـ (كَعْبِ) فَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَتُرُكَ دِينَ الإسْلَامِ وَيَلْحَقَ بِهِ، وَسَوْفَ يَجِـدُ هُنَـاكَ كُلَّ مَا يَسُرُّهُ .

مَزُّقَ (كَعْبُ ) الْخِطَابَ وَحَرْقَهُ .

واسْتَمَرَّ الْحَالُ كَذَلِكَ ، حَتَّى مَضَتُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، فَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، فَأَرْسَلُ إِلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلِّهُوا مَنْ يَأْمُرُهُمْ بِاغْتِزَالِ زُوْجَاتِهِمْ وَعَدَمِ الاَقْتِرَابِ مِنْهُنَ ... فَذَهَبَتُ زُوْجَةُ (هِلَالِ) إِلَى الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَقَالَتُ فَدُهَبَتُ زُوْجَةً (هِلَالِ) إِلَى الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَقَالَتُ لَهُ بِأَنَّ زُوْجَهَا شَيْحُ صَائِعٌ ، لَيْشَ لَهُ خَادِمٌ ، وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْبَقَاءِ بِجَوَارِ زُوْجِهَا لِتَحْدُمَهُ ، فَأَذِنَ لَهَا الرَّسُولُ بِذَلِكَ ... الْبَقَاءِ بِجَوَارِ زُوْجِهَا لِتَحْدُمَهُ ، فَأَذِنَ لَهَا الرَّسُولُ بِذَلِكَ ...

وَظَلَّ (كَعْبُ) وَ (مَزَارَةُ) مُعْتَزِلَيْنِ رُوْجَتَيْهِمَا مُدُّةً عَشْرِ لَيَالِ ، فَكَمَلَ بِذَلِكَ خَمْسُونَ لَيْلَةً مُنْذُ تَهَى الرَّسُولُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ التَّكَلُمِ إِلَيْهِمْ ...

وَفِى صَبَاحِ اللَّيْلَةِ الْحَمَّسِينَ كَانَ ﴿ كَعُبُ ﴾ يُصَلِّى صَلَاةَ الْفَجْوِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِهِ ، فَلَمَّا الْتَهَى مِنْ صَلَاتِهِ ، سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِيهِ : ﴿ أَبْشِرُ

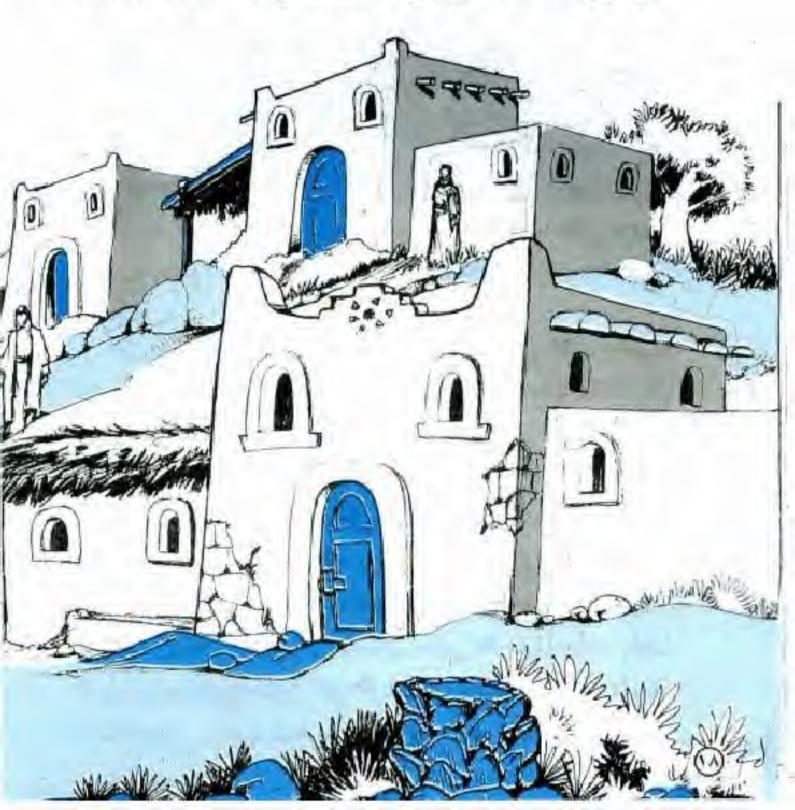

يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ ﴾ فَعَرَف ﴿كَعْبُ ﴾ أَنَّ الْفَرَجَ قَدْ جَاءَهُ ، وَخَرَّ لِللهِ سَاجِدًا ... ثُمَّ نَزْعَ ثَوْبَهُ وَقَدْمَهُ هَدِيَّةً لِمَنْ بَشَّرَهُ ..

وَذَهَرِبَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى كُلَّ مِنْ (مَرَارَةَ بْنِ الرّبِيع) وَ (هِلَالِ ابْنِ أُمَيَّةً) يُنشَرُّرُونَهُمَا ..

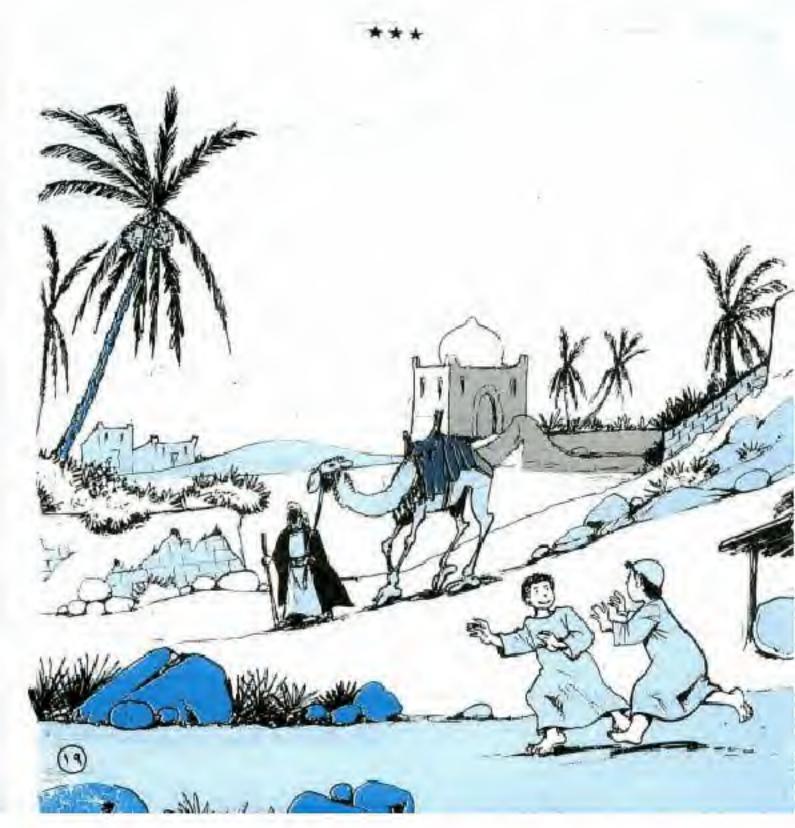

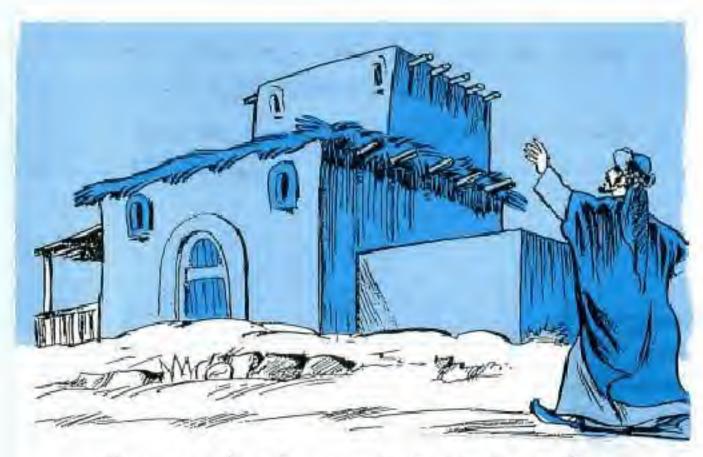

وَفِي الْحَالِ الْطَلَق (كَعُبُّ) إِلَى رَسُولِ اللهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْطَلَقُ صَاحِبَاهُ (مَرَارَةٌ) وَ (هِلَالُ) إِلَى هُنَاك، فَأَحَسِدُ الْمُسْلِمُسُونَ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ مُهَنَّتِينَ بِتَوْيَةِ اللهِ عَلَيْهِمْ.. فَلَمَّا صَافَحَ (كَعُبُّ) رَسُولَ اللهِ رَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) ، أَشْرَقَ وَجُهُ الرِّسُولِ بِالسُّرُورِ، وَقَالَ لِ (كَعْبِ) : « أَبْشِرْ بِحُيْرِ يَوْمٍ مُرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتُكَ أُمُكَ » .

وَأَحْبَوَهُ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّ اللهُ قَدْ ثَابَ عَلَيْهِ وَعَلَى (مَرَارَةَ) وَ (هِلَالِ) لِتَخَلِّفِهِمَا عَنْ الْحُرُوجِ لِلْغَرُو ...

قَرِحَ (كَعُبُ ) وَفَرِحُ (مُرَارَةً ) وْ ﴿هِلَالٌ ) بِهَذِهِ التَّوْبَـةِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ... وَقَالَ لِلرَّسُولِ ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ :

يَا رَسُولَ اللهِ .. لَقَدَ أَتْجَانِي اللهُ بِالصَّدْقِ ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَلَّا أَحُدُثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ حَيًّا .

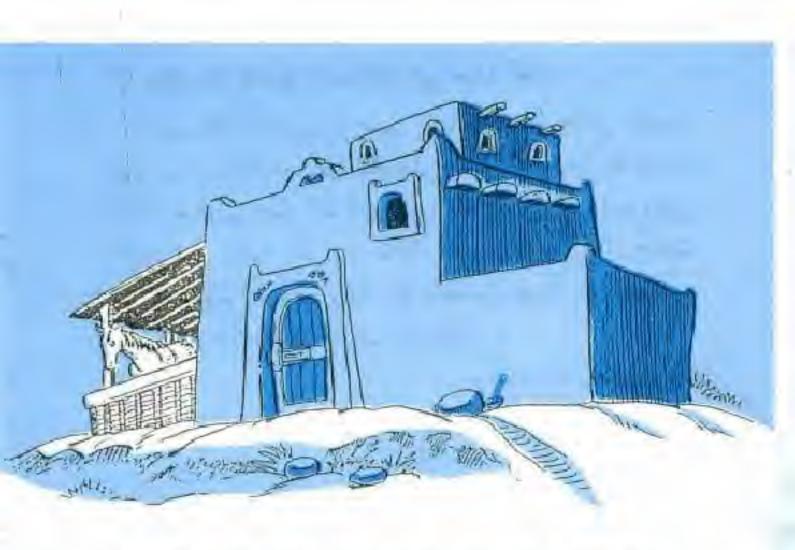

وَفِعُلَا كَانَتْ تَوْبَةُ مَالِكِ تَوْبَةً صَادِقَةً ، فَلَمْ يَتَعَمَّدُ أَنْ يَكَٰذِبَ فِي حَيَاتِهِ بَعْدُ ذَلِكَ ..

وَكَمَا نُوَلَى الْوَحَى بِآيَاتِ الْقُرْآنِ الْتِي تُبَشِّرُ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَى الظَّلَاثَةِ اللهِ عَلَى الظَّلَاثَةِ اللهِ عَلَى الظَّلَاثَةِ اللهِ عَلَى المُنَافِقِينَ اللهِ عَلَى المُنَافِقِينَ اللهِ عَلَى المُنَافِقِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنِ المُخرُوجِ لِلْغَرْوِ، وَتَنْقَضَحُ حَلِقَهِمْ بِاللهِ كَذِبًا اللهِ عَنْ النَّحُرُوجِ لِلْغَرْوِ، وَتَنْقَضَحُ حَلِقَهُمْ بِاللهِ كَذِبًا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ . وَالْتُمَاسِهُمُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ .

## وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ حَيْثُ يَقُولُ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ :

﴿ بِسْمُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : لَقَدْ ثَابَ اللهُ عَلَى النِّبِيّ اللهُ عَلَى النِّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ النَّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ النَّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمُ ، ثُمَّ ثَابَ عَلِيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَجِيمٌ وَعَلَى يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمُ ، ثُمَّ ثَابَ عَلِيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَجِيمٌ وَعَلَى الظَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلُفُوا حَتَى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، ثُمَّ ثَابَ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ اللهِ هُو التَّوَا أَلَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، ثُمَّ ثَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ اللهِ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ ..

